كتب الفراشة \_ حكايات شعبيّة



# أبوالجن



### ما هي هذه «الحِكايات الشَّعْبِيَّة»؟

إنَّها لَمَحات مِنَ الماضي وصُور مِن التُّراث بأساطيره وتَقاليده وعاداته، نسيناها أو كِذْنا نَنسي مُعظَمها، يُعيد إحياءَها الأديب إميل يوسف عوّاد بقَلَمه الصّادِق الشَّفّاف.

مَع هَذه الجِكايات، يَعود أَبناء الجِيل الجَديد إلى جُذورهم الّتي هُمْ عنها غافِلون، فها يَنطبِق على قَرية يَنطبِق على كُلّ القُرى، وما يَخدث لِفَرْد قد يَخدث مَثيلُه لباقي أَفراد المُجتمَع.

إنَّها دَعوة لِلرُّجوع إلى الضَّمير والسَّير في طَريق الإيهان بِالله وتحَبَّة الإنْسان لِأخيه الإنْسان والارْتِباط بِالطَّبيعة والأرْض والوَطّن، مِن أَجْل حَياة هانِئة وادِعة بَريئة.

كُلّ ذَلكَ بأُسلوبٍ رَشيقِ جَذّابٍ هو أَبْعَدُ ما يَكُونُ عن الوَعْظِ الْمَباشِرِ والعِباراتِ الطَّنّانةِ.

## كتب الفراشة \_ حكايات شعبيت

# ابو الحين



إميثل يوسف عوّاد



مكتبة لبئناث كاشرون

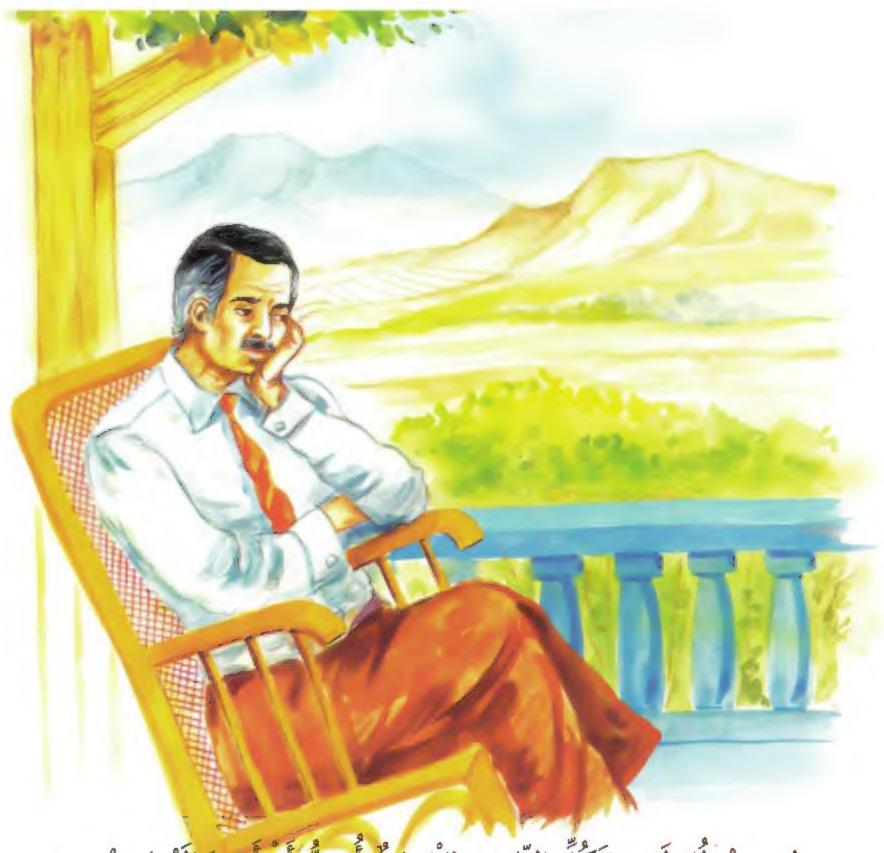

لي مِنْ طُفُولَتي، كَكُلِّ النَّاس، ذِكْرَياتٌ أُحِبُّ أَنْ أَعُودَ إِلَيْها مِنْ حِينٍ إلى حِينٍ جامِعًا شَتاتَها، مُفَتَّشًا عَنْ مَعالِمِها في كُلِّ مكانٍ مِنَ البَيْتِ والقَرْيَةِ، مُتَمَتِّعًا بِكُلِّ حَرَكَةٍ وكَلِمَةٍ مِنْ حَرَكاتي وكَلِماتي في ذَلِكَ العَهْدِ. والقَرْيَةِ، مُتَمَتِّعًا بِكُلِّ حَرَكَةٍ وكَلِمَةٍ مِنْ حَرَكاتي وكَلِماتي في ذَلِكَ العَهْدِ. والغَريبُ أَنَّني كُلَّما جِئتُ أَسْتَعْرِضُ ما تَبَقَّى في ذِهْني مِنْها أَجَدُني لا أَرَى إلّا ما هُوَ قَبيحٌ. وأمّا ما هُوَ حَسَنٌ فَأَكَادُ لا أَعِي شَيْئًا مِنْهُ.

ولَسْتُ أَدْرِي مَا الذي يُعْجِبُ ابْنَةَ أَخِي سَامِيَةَ في حِكَايَةِ «أَبُو الْحِنّ» وهي ذِكْرى مِنْ ذِكْرَيَاتِ طُفُولَتي رَدَّدْتُهَا عَلَى مَسْمَعِها مِرارًا. في كُلِّ مَرَّةٍ تَلْقاني تَرْكُضُ إلى حِضْني وتَشُدُّني مِنْ أُذُنَيَّ شَدًّا قائِلَةً: إحْكِ لي حِكَايَةَ «أَبُو الحِنّ». وما تَفْتَأُ عَلى إلْحاحِها حَتّى أَحْكِيَ:







إِنَّ كُلَّ مَا كُنْتُ أَعْرِفُهُ أَنَّنِي في الغابَةِ وفي يَدي بُنْدُقِيَّةُ والِدي أَرْكُضُ وأُطْلِقُ الرَّصاصَ، وأُنادي وأُصَفِّرُ وأَمامي كَلْبُنا «مُرْجان» يَتَشَمَّمُ الأَرْضَ ويُلَوِّحُ بِذَيْلِهِ.



وعِنْدَماعُدْتُ إلى البَيْتِ في المَساءِ عُدْتُ وعَلى كَتِفَيَّ أَرْنَبانِ وغَزالُ كَبِيرٌ. ولَمْ يَقُلْ لي أبي شَيْئًا عَنِ البُنْدُقِيَّةِ وكَيْفَ تَجَرَّأْتُ عَلَى أَخْذِها دونَ إذْنِهِ أَوْ عِلْمِهِ. وكُلُّ الظَّنِّ أَنَّهُ نَسِيَ ذَلِكَ عِنْدَما رَأَى الأَرْنَبَيْنِ والغَزالَ.

ولَوْ لَمْ أُوَفَّقُ في الصَّيْدِ. لَضَرَبَني وكَسَرَ عَلى جِلْدي واحِدًا عَلى الأَقَلِّ مِنْ حِزْمَةِ عِصِيِّ التُّوتِ المَوْضوعَةِ فَوْقَ الدُّولابِ، تُطِلُّ رُؤوسُها مُنْذِرَةً إِيّايَ بِالوَيْلِ والشُّورِ عَلى أَوَّل شَيْطَنَةٍ أُقْدِمُ عَلَيْها.





ولَشَدَّما كَانَتْ خَيْبَتِي عِنْدَما اسْتَيْقَظْتُ في الصَّباحِ الباكِرِ ووَجَدْتُ نَفْسي في الفِّراشِ. فَنَهَضْتُ بِرِفْقِ وأَنَا لا أُصَدِّقُ أَنَّ ما حَدَثَ لي كَانَ في الفِراشِ. فَنَهَضْتُ بِرِفْقِ وأَنَا لا أُصَدِّقُ أَنَّ ما حَدَثَ لي كَانَ في الحُلْمِ، وأَمْسَكْتُ يَدَ أُخْتي النَّائِمَةِ قُبالَتي وشَدَدْتُها:

- قُومي... قُومي نَذْهَبْ إلى الغابَةِ. إنَّ والِدَيَّ ما زالا في المَدينَةِ، وسَأُعَلِّمُكِ إطْلاقَ النَّارِ وصَيْدَ الطُّيورِ.

فَفَتَحتْ أُخْتِي عَيْنَيْها وقالَتْ:

- وأَيُّ غابَةٍ؟ الدُّنيا لَيْلُ، رُحْ نَمْ.

- هس... اِخْفِضي صَوْتَكِ. أَتُريدينَ أَنْ تَسْمَعَنا جَدَّتي؟ ثُمَّ قُلْتُ لَها:

- سَأَصْطادُ لَكِ عُصْفورًا جَميلًا جدًّا، أَلا تَذْهَبينَ؟

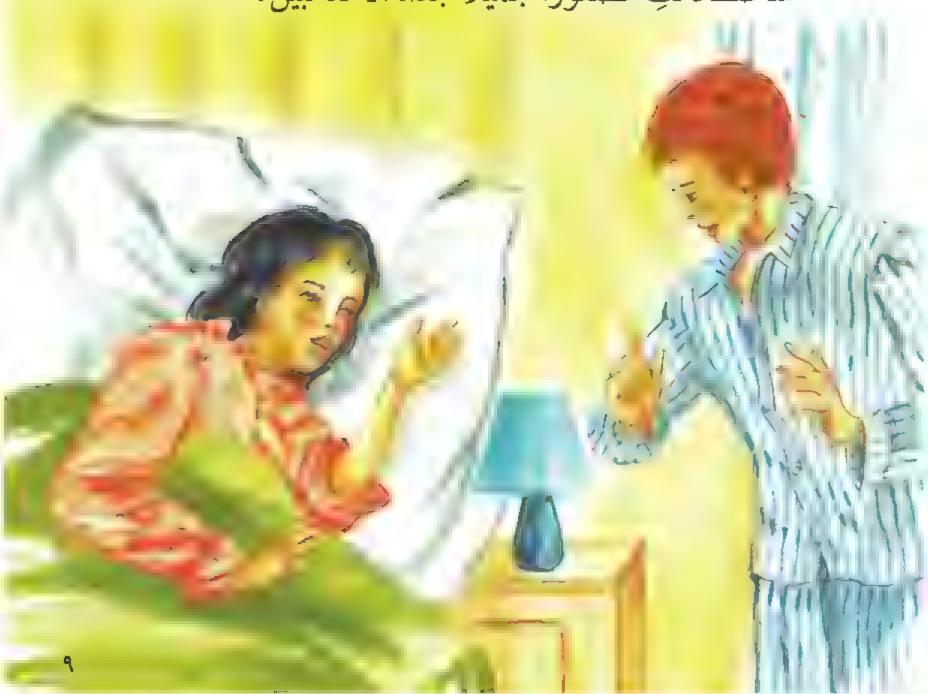



وَنَهَضَتْ أُخْتِي، وحَمَلْنا ثِيابَنا إلى الغُرْفَةِ المُجاوِرَةِ، فَارْتَدَيْناها. ثُمَّ أَنْزَلْتُ البُنْدُقِيَّةَ مِنَ الحائِطِ فَشَدَدْتُها بِحِزامِ على وَسَطَي، وأَعْطَيْتُ أُخْتِي «حَقيبةَ الظَّهْرِ»، ومَشَيْنا بَعْدَ أَنْ أَقْفَلْنا البابَ بِبُطْء ووَثِقْنا أَنَّ جَدَّتَنا تَغُطُّ في نَوْمِها وتَشْخِرُ... ثُمَّ لَحِقَ بِنا مُرْجان يُلوِّحُ بِذَيْلِهِ فَرِحًا.

وفي مُنْتَصَفِ الطَّريقِ وَقَفَتْ أُخْتِي فَجْأَةً وأَخَذَتْ تَرْتَعِشُ. ثُمَّ الْتَفَتَتْ إلى الوَراءِ وهي تَقولُ لي مُتَوَسِّلَةً: تَعالَ نَرْجِعْ، تَعالَ... سَيَعْرِفُ أَبِي بِأَنَّكَ أَخَذْتَ البُنْدُقِيَّةَ، وسَيَضْرِبُنا.





أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَفَكِّرُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، أَوْ أَنَّنِي كُنْتُ أُبْعِدُ هَذِهِ الأَفْكَارَ. إِنَّ كُلَّ ما كَانَ يَشْغَلُني في ذَلِكَ الوَقْتِ هُوَ رُؤْيَةً عُصْفُورٍ ما لِأَخْرَبَ إِطْلاقَ النَّارِ عَلَيْهِ. فَإِذَا أَبْصَرْتُ خَيالًا مِنَ الأَخْيِلَةِ انْتَفَضْتُ لِأُجَرِّبَ إِطْلاقَ النَّارِ عَلَيْهِ. فَإِذَا أَبْصَرْتُ خَيالًا مِنَ الأَخْيِلَةِ انْتَفَضْتُ وهَمَمْتُ. وإذا لاحَتْ فَراشَةٌ أَوْ قَفَزَتْ جَرادةٌ أَوِ اهْتَزَّ غُصْنُ، جَمَدْتُ حابِسَ الأَنْفاسِ وكُلّي آذانٌ وعُيونٌ.

قُلْتُ لأِخْتِي بِشِدَّةِ خُيَلاءَ:

- أَتَظُنّينَ أَنّني لَمْ أَزَلْ صَغيرًا. لَقَدْ كَبِرْتُ وأَصْبَحْتُ أَتْقِنُ الرَّمْيَ فَلِماذا لا يَسْمَحُ لي والِدي بِبُنْدُقيَّتِهِ؟ فَلِماذا لا يَسْمَحُ لي والِدي بِبُنْدُقيَّتِهِ؟ ثُمَّ دَنَوْتُ مِنْها مُلاطِفًا:

- سَأُعْطِيكِ عُصْفُورًا حَيًّا. أَتَعْرِفِينَ «أَبُو الحِنّ» ذَا الذَّيْلِ الأَحْمَرِ؟ هُوَ نَفْسُهُ. سَأُطْلِقُ النَّارَ عَلَى جَناحٍ مِنْ جَناحَيْهِ، فإذا ما انْكَسَرَ، فَلَنْ يَقْوَى عَلَى الطَّيَرانِ فَيَتَدَحْرَجُ مِنَ الشَّجَرَةِ إلى الأَرْضِ وهُوَ حَيُّ فَتَأْخُذينَهُ.





وراحَتْ أُخْتِي تَتَخَيَّلُ «أَبو الحِنّ» وكَيْفَ سَيَتَدَحْرَجُ مِنَ الشَّجَرَةِ وكَيْفَ سَيَتَدَحْرَجُ مِنَ الشَّجَرَةِ وكَيْفَ سَتَتَفَرَّجُ عَلَيْهِ، عَلى مِنْقارِهِ، وكَيْفَ سَتَتَفَرَّجُ عَلَيْهِ، عَلى مِنْقارِهِ، عَلى عَنْنَيْهِ وجَناحَيْهِ وخُصوصًا عَلى ذَيْلِهِ الأَحْمَرِ الدَّائِمِ الحَرَكَةِ.

وإذا بِها تَتَشَجَّعُ وتَطْفُو عَلَى وَجْهِها البَشائِرُ. وإذا بِها تَتْبَعُني عَلى رُؤوسِ أَصابِعِها مُفَتِّشَةً مَعي عَنْ «أَبو الحِنّ».





وقَطَعْنا مَسافَةً طَويلَةً في الغابَة، دونَ أَنْ أُوَفَّقَ بِرَمْي عُصْفُورٍ أُ واحِدٍ. حَتّى وَصَلْنا إلى «تِينَة الشَّيْخ» وهي تِينَةٌ مَشْهُورَةٌ في القَرْيَةِ بِتينِها الأَبْيَضِ اللَّذيذِ. فَقَعُدُنا تَحْتَها نَسْتَريحُ ونُزيلُ العُلَيْقَ عَنْ ثِيابِنا. وبَعْدَ لَحْظَةِ صَمْتٍ قُلْتُ: لَإ بُدَّ لي أَنْ أُخْتِي بِالحُلْمِ الَّذي حَلَمْتُهُ.





وحَكَيْتُهُ لَهَا، فَأَخَذَهَا العَجَبُ واسْتَوْلَى عَلَيْهَا الفَرَحُ.
أَلَا يُوجَدُ هُنا أَرانِبُ وغِزْلانٌ؟
- ولكِنْ هَذَا في الحُلْمِ يَا أُخْتِي.
- أَوَ لَيْسَتْ هَذِهِ غَابَةً كَتِلْكَ؟

ثُمَّ سَكَتَتْ لَحْظَةً وقالَتْ: - لَسْتُ أُريدُ «أَبُو الحِنّ»، أُريدُ غَزِالًا أَوْ أَرْنَبًا أَبْيَضَ.





وبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إذا بِعُصْفُورِ يَأْتِي من بَعيدِ في الجَوِّ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَحُطُّ، عَلَى غُصْنِ مِنْ أَغْصَانِ التِّينَةِ. ولَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ انْتَفَضْتُ واقِفًا وبِأَسْرَعَ مِنَ البَرْقِ أَطْلَقْتُ البُنْدُقِيَّةَ. ولَمْ أُصَدِّقْ عَيْنِي عِنْدَما رَأَيْتُهُ يَتَدَحْرَجُ مِنْ غُصنِ إلى غُصْنِ ويَقَعُ عَلَى الأَرْضِ أَمامي. وتَأْبَى الأَقْدارُ إلّا أَنْ يَكُونَ «أَبو الْحِنّ»، ثُمَّ تَأْبَى إلّا أَنْ يَكُونَ «أَبو الْحِنّ»، ثُمَّ تَأْبَى إلّا أَنْ تُكُمِلَ مُفاجَأَتَها فَظَلَّ العُصْفورُ حَيَّا.





وعِنْدَما تَناوَلْتُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الصَّغيرَ النَّحيلَ الدَّافِئ، وانْتَفَضَ بَيْنَ يَدَيَّ، أَيْقَنْتُ أَنَّ عُمْرَهُ قَصِيرٌ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الرَّصاصةَ لَمْ تُصِبْ مِنْهُ إِلَّا مِنْقارَهُ. - أَبُو الْحِنِّ. أَبُو الْحِنِّ. مَرْحَبًا مَرْحَبًا مَرْحَبًا. هذا لي. هَذا لي أرِني... وحَياتِكَ... أُمْسِكُهُ أَنا بِيَدي.

- أما قُلْتُ لَكِ إِنَّني صَيّادٌ عَظيمٌ؟ خُذي. أَمْسِكيهِ جَيِّدًا. هَذا أَبو الذَّيْلِ الأَحْمَرِ. إِيّاكِ أَنْ تَشُدّي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَموتُ حالًا.

- حَرامٌ... حَرامٌ... إِنَّه يَبْكي لِماذا كَسَرْتَ مِنْقارَهُ؟ كَيْفَ يَأْكُلُ؟





- أَنْتَ جَائِعٌ يَا «نُونُو» سَأُطْعِمُكَ تِينًا، أَتَأْكُلُ مِنْ يَدِي؟ أَلا تُحِبُّني؟ عِنْدَمَا نَصِلُ إلى البَيْتِ سَأُعْطيكَ أَشْياءَ كَثيرَةً... كُلَّ اللَّعَبِ الَّتي عِنْدي، وسَتَنامُ مَعي، أَلَيْسَ كَذَلِك؟ فَضَحِكْتُ وقُلْتُ لها:
- ماذا قالَ لَكِ؟ أَيَأْكُلُ؟

و في الحالِ تَسَلَّقْتُ شَجَرَةَ التِّينِ وأَخَذْتُ أَقْطِفُ، وأَرْمي لِأُختي الحَبَّةَ تِلْوَ الحَبَّةِ. ثُمَّ قُلْتُ:

- أَيْنَ هُوَ الْحارِسُ. أَيَجْرُؤُ عَلى طَرْدي مِنْ هُنا؟ أَنا حُرُّ. أَنا صَيّادٌ أَذْهَبُ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ.

- وإذا سَلَبَني العُصْفورَ أَتَرْميهِ بِالرَّصاصِ؟

-هه... هه... إذا رَآني عَلى الشَّجَرَةِ سَيُلَوِّحُ لي بِعَصاهُ ولَكِنِّي سَأَعْرِفُ...

- سَيَضْربُنا بِعَصاهُ؟

- هَلْ يَجْرُؤُ! أَشْكُوهُ لِأَبِي.





وإذا بي أَسْمَعُ فَجْأَةً أَزيزَ صَفيرٍ، ثُمَّ صَوْتًا قَوِيًّا. لَقَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّتَيْنِ. المَرَّةَ الأُولِي مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ والمَرَّةَ الثَّانِيَةَ مِنْ جِهَةِ الغَرْبِ واخْتَلَطَتْ أَصْداؤُهُما في الوادي اخْتِلاطًا رَهيبًا، فَارْتَعَشَتْ رُكْبَتايَ وكادَتْ يَدايَ تَخوناني، وصَرَخَتْ أُخْتي:

- هَذَا الْحَارِسُ. إِنْزِلْ. عَجِّلْ، أَيْنَ أُخْفِي التِّينَاتِ؟ التِّينَاتِ.

# وارْتَبَكْتُ ولَمْ أَعُدْ أَقْوَى عَلَى النَّزُولِ لَقَدْكُنْتُ أَرْتَعِشُ مِنْ قِمَّةِ رَأْسي إلى أَخْمَصِ قَدَمَيَّ.





وحاوَلْتُ أَنْ أَرْمِيَ بِنَفْسي إلى الأَرْضِ لَكِنِّي لَمْ أَجْرُؤْ. ولَمْ أَكَدُ أَصِلُ إلى الأَرْضِ لَكِنِّي لَمْ أَجْرُؤْ. ولَمْ أَكَدُ أَصِلُ إلى أَسْفَلِ الشَّجَرَةِ حَتِّى كَانَ الْحارِسُ قَدْ سَبَقَني وأَمْسَكَ بِذِراعِ أُخْتي صائِحًا:

- ماذا تَفْعَلانِ ها هُنا؟ أَتَجْهَلانِ أَنَّ لِهَذِهِ الأَرْضِ أَصْحابًا؟

ولشُدَّ ما كانَ غَضَبُهُ إذْ رَأَى كُومَةً مِنَ التِّينِ مُبَعْثَرَةً بَيْنَ التُّرابِ. فَعَقَدَ حاجِبَيْهِ ورَفَعَ عَصاهُ:

- هَذَا مَالٌ، هَذَا ذَهَبٌ، هَذَا ثَمَرَةُ أَتْعَابِ تَرْمُونَهُ وتَدُوسُونَهُ؟ وصَرَخَتْ أُخْتِي إِذْ رَأَتْهُ يُلَوِّحُ بِعَصاهُ ويَهْجُمُ عَليَّ: - وحَياتِكَ لَنْ نُعيدَها. لا تَضْرِبْهُ... وحَياتِكَ.





ثُمَّ كَتَّفَ يَدَيَّ وراحَ يَضْرِبُني عَلى قَفايَ الضَّرْبَةِ تِلْوَ الضَّرْبَةِ وأَنا أَبْكي. والْتَفَتَ إلى أُختي قائِلًا:

- أَنْتِ بِنْتُ، لَنْ أَضْرِبَكِ. ولَكِنْ عِقابُكِ سَتَنالينَهُ الآنَ مِنْ والِدَيْكِ.

ولَسْتُ أَذْكُرُكُونَ عُدْتُ إلى البَيْتِ في ذَلِكَ اليَوْمِ وماذا قُلْتُ لِجَدَّتي، وكُلُّ ما أَذْكُرُهُ، أَنَّني عُدْتُ مُحْمَرَّ العَيْنَيْنِ فاقِدًا وَعْيي، إذْ إنَّ الْحارِسَ وكُلُّ ما أَذْكُرُهُ، أَنَّني عُدْتُ مُحْمَرً العَيْنَيْنِ فاقِدًا وَعْيي، إذْ إنَّ الْحارِسَ لَمْ يَكْتَفِ بِضَرْبِي بَلْ أَخَذَ مِنِي البُنْدُقِيَّةَ حُجَّةً عَليِّ يُقَدِّمُها إلى والِدي. ولَكِنَّ الشَّيْءُ الوَحيدَ الذي لَمْ أَنْسَهُ ولَنْ أَنْساهُ ما حَيِيْتُ، بَلِ الشَّيْءُ الذي ما زالَ يَهُنُّ كِياني كُلَّما خَطَرَتْ لي تِلْكَ الذِّكْرى، هُوَ صَوْتُ أَبِي النَّي يُرْعِدُ ويَمْلَأُ البَيْتَ:

- تِيناتُ النَّاسِ... تِيناتُ النَّاسِ... ما لَكَ ولِتيناتِ النَّاسِ.. أَليْسَ





أَمّا «أَبُو الحِنّ» فَوَضَعَتْهُ أُخْتي في قَفَصِ واعْتَنَتْ بِهِ. وعِنْدَما شُفِيَ مِنْقارُهُ تَمَكَّنَ والِدي مِنْ إقْناعِها بِأَنَّ «أَبُو الحِنّ» لا يَعيشُ سَجينًا في القَفَصِ وعَلَيْها أَنْ تُطْلِقَهُ كَيْ يَعيشَ كَالسّابِقِ طَليقًا حُرَّا.

## كتب الفراشة - حكايات شعبية

٣. أبو الحِنّ

٤. صندوق الدُّنيا

١. تاكسي أبو شاكر

٢. العَنزة وَالغولَة

مكتبة لبئنات ناشرون ش.م.ل.

بتيروت ، لبشنات

@ الْحَقُوق الحَكَاملة محَفُوطة لمَكتبَة لِمُثَنَّان نَاشِرُون شَ-م-ل.

الطبعشة الأولحك ، ١٩٩٦

ملبع في لبنات

رقم الكتاب 010193103

### 

### جكايات شعبية ٣٠ أبوالحن

هَذه الحِكاية هي ذِكْري مِن ذِكْرَيات الطُّفولة وحُلم جَميل أراد الكاتِب أَن

في ذَلك اليَوْم دَعا الفَتي أُخْتَه - في غِياب الوالِد - إلى رِحْلة صَيْد. وقَد اصْطاد عُصْفورًا جَميلًا لِلغاية هو «أبو الحِنِّ» المَعْروف بذَيْله الأَحْمر.

لكِنَّ نِهاية الرِّحْلة كانَّت غَيْر مُتوقَّعة بِسَبب خِلاف نَشَب مَع حارس الزَّرْع في القرية!





مكتبة لبئنات تاينهون